### سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

# الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح

# حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى رمضان ١٤١١هـ

فسح الاعلام رقم ١٦٤٥/م وتاريخ ١٨/٨/١٨ هـ

توزيع مؤسسة الجريسي الرياض ت ٤٠٢٢٥٦٤ - حدة ت ٢٨٢٦١٠٥ الدمام ت ٢٢٠٤٨٦١ الدينة ت ٢٣٨٠٥٢٩ القصيم ت ٣٦٤٤٣٦٦ - ابها ت ٢٢٠٤٨٥

# بسم الله الرحمن الرحيم

- سئل سهاحة الشيخ أعلى الله درجته في المهديين: -عن عدد ركعات صلاة التراويح وهل لها عدد محدد؟
   وما أفضل ما تصلى به؟
- فأجاب قائلًا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد
   لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه
   ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التوسعة في صلاة الليل وعدم تحديد ركعات معينة، وأن السنة أن يصلي المؤمن وهكذا المؤمنة مثنى مثنى يسلم من كل اثنتين ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ماقد صلى". فقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى» خبر معناه الأمر، يعني: «صلوا في الليل مثنى مثنى»

ومعنى مثنى مثنى يسلم من كل اثنتين، ثم يختم بواحدة وهي الوتر، وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام فإنه كان يصلى من الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها وابن عباس وجماعة ، قالت عائشة رضى الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة» وقالت رضي الله عنها: «ما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ، يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً» متفق عليه. وقد ظن بعض الناس أن هذه الأربع تُؤدىٰ بسلام واحد وليس الأمر كذلك وإنها مرادها أنه يسلم من كل اثنتين كما ورد في روايتها السابقة ولقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنىٰ مثنىٰ» ولما ثبت أيضاً في الصحيح من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم من كل اثنتين. وفي قولها رضي الله عنها: «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدىٰ عشرة ركعة» ما يدل على أن الأفضل في صلاة الليل في رمضان وفي غيره إحدى عشرة

يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، وثبت عنها رضي الله عنها، وعن غيرها أيضاً أنه ربها صلى ثلاث عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام. فهذا أفضل ما ورد وأصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام الإيتار بثلاث عشرة أو إحدى عشرة ركعة، والأفضل إحدى عشرة، فإن أوتر بثلاث عشرة فهو أيضاً سنة وحسن، وهذا العدد أرفق بالناس وأعون للإمام على الخشوع في ركوعه وسجوده وفي قراءته، وفي ترتيل القراءة وتدبرها، وعدم العجلة في كل شيء، وإن أوتر بثلاثِ وعشرين كما فعل ذلك عمر والصحابة رضي الله عنهم في بعض الليالي من رمضان فلابأس فالأمر واسع، وثبت عن عمر والصحابة رضي الله عنهم أنهم أوتروا بإحدىٰ عشرة كما في حديث عائشة. فقد ثبت عن عمر هذا وهذا، ثبت عنه رضى الله عنه أنه أَمَرَ من عَينَ من الصحابة أن يصلي إحدى عشرة، وثبت عنهم أنهم صلوا بأمره ثلاثاً وعشرين. وهذا يدل على التوسعة في ذلك وأن الأمر عند الصحابة واسع كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنىٰ مثنىٰ». ولكن الأفضل من حيث فعله صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، وسبق ما يدل على أن إحدى عشرة

أفضل لقول عائشة رضي الله عنها: «ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على إحدىٰ عشرة ركعة» يعني غالباً. ولهذا ثبت عنها رضى الله عنها أنه صلى ا ثلاث عشرة وثبت عن غيرها فدل ذلك على أن مرادها الأغلب، وهي تطلع على ما كان يفعله عندها، وتسأل فإنها كانت أفقه النساء وأعلم النساء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت تخبر عما يفعله عندها وما تشاهده وتسأل غيرها من أمهات المؤمنين ومن الصحابة وتحرص على العلم، ولهذا حفظت علماً عظيماً وأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب حفظها العظيم وسؤالها غيرها من الصحابة عما حفظوه رضى الله عن الجميع. وإذا نوَّع فصلىٰ في بعض الليالي إحـــــــىٰ عشرة وفي بعضها ثلاث عشرة فلا حرج فيه فكله سنة، ولكن لا يجوز أن يصلي أربعاً جميعاً بل السنة والواجب أن يصلى اثنتين اثنتين لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى ، وهذا خبر معناه الأمر. ولو أوتر بخمس جميعاً أو بثلاث جميعاً في جلسة واحدة فلا بأس فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصلي أربعاً جميعاً أو ستاً جميعاً أو ثمان جميعاً لأن هذا لم يرد عنه عليه الصلاة

والسلام ولأنه خلاف الأمر في قوله «صلاة الليل مثنيٰ مثنىٰ » ولو سرد سبعاً أو تسعاً فلا بأس ، ولكن الأفضل أن يجلس في السادسة للتشهد الأول، وفي الثامنة للتشهد الأول ثم يقوم ويكمل. كل هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سرد سبعاً ولم يجلس، فالأمر واسع في هذا، والأفضل أن يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة كها تقدم في حديث ابن عمر: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى ». هذا هو الأفضل وهو الأرفق بالناس أيضاً فبعض الناس قد يكون له حاجات يحب أن يذهب بعد ركعتين أو بعد تسليمتين أو بعد ثلاث تسليهات فالأفضل والأولى بالإمام أن يصلى اثنتين اثنتين ولا يسرد خمساً أو سبعاً، وإذا فعله بعض الأحيان لبيان السنة فلا بأس بذلك أما سرد الشفع والوتر مثل صلاة المغرب فلا ينبغي وأقل أحواله الكراهة لأنه ورد النهي عن تشبيهها بالمغرب فيسردها سردأ ثلاثأ بسلام واحد وجلسة واحدة والله ولى التوفيق.

- وسئل حفظه الله تعالى: هل الأفضل للإمام التنويع في عدد الركعات أم الاقتصار على إحدى عشرة ركعة؟
- فأجاب بقوله: لا أعلم في هذا بأساً، فلو صلى بعض الليالي إحدى عشرة وفي بعضها ثلاث عشرة فلا شيء فيه، ولو زاد فلا بأس، فالأمر واسع في صلاة الليل لكن إذا اقتصر على إحدى عشرة لتثبيت السنة وليعلم الناس صلاته حتى لا يظنوا أنه ساه فلا حرج في ذلك.
- وسئل سهاحته: عن أناس إذا صلوا مع من يصلي ثلاثاً وعشرين يصلون إحدى عشرة ركعة ولا يتمون مع الإمام فهل فعلهم هذا موافق للسنة؟
- فأجاب قائلًا: السنة الإتمام مع الإمام ولو صلى ثلاثاً وعشرين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلته»، وفي اللفظ الآخر «بقية ليلته». فالأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف سواء صلى إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو ثلاث عشرة أو ثلاث عشرة أو ثلاث أو عشرين أو غير ذلك، هذا هو الأفضل أن يتابع الإمام حتى ينصرف، والثلاث والعشرون فعلها يتابع الإمام حتى ينصرف، والثلاث والعشرون فعلها

عمر رضي الله عنه والصحابة فليس فيها نقص، وليس فيها الله عنه والصحابة فليس فيها نقص، وليس فيها إخلال، بل هي من السنن، سنن الخلفاء الراشدين. ودل عليها حديث ابن عمر السابق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد فيه عدداً معيناً بل قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» الحديث.

● وسئل غفر الله له: عن تتبع المساجد طلباً لحسن صوت الإمام لما ينتج عن ذلك من الخشوع وحضور القلب؟

■ فأجاب بقوله: الأظهر والله أعلم أنه لا حرج في ذلك إذا كان المقصود أن يستعين بذلك على الخشوع في صلاته، ويرتاح في صلاته ويطمئن قلبه، لأنه ما كل صوت يريح، فإذا كان قصده من الذهاب إلى صوت فلان أو فلان الرغبة في الخير وكمال الخشوع في صلاته فلا حرج في ذلك، بل قد يشكر على هذا ويؤجر على حسب نيته، والإنسان قد يخشع خلف إمام ولا يخشع خلف إمام بسبب الفرق بين القراءتين والصلاتين، فإذا كان قَصَدَ بذهابه إلى المسجد البعيد أن يستمع لقراءته لحسن صوته وليستفيد من ذلك وليخشع في صلاته لا لمجرد الهوى وليستفيد من ذلك وليخشع في صلاته لا لمجرد الهوى

والتجول بل لقصد الفائدة والعلم وقصد الخشوع في الصلاة، فلا حرج في ذلك وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أعظم الناس في الصلاة أجراً أبعدهم فأبعدهم ممشىً» فإذا كان قصده أيضاً زيادة الخطوات فهذا أيضاً مقصد صالح.

● وسئل أيضاً عن: التنقل من المساجد فكل ليلة في
 مسجد طلباً لحسن الصوت؟

■ فأجاب أعلى الله مكانته بقوله: ـ لا أعلم في هذا بأساً، وإن كنت أميل إلى أنه يلزم المسجد الذي يطمئن قلبه فيه ويخشع فيه، لأنه قد يذهب إلى مسحد آخر لا يحصل له فيه ما حصل في الأول من الخشوع والطمأنينة، فأنا أرجح حسب القواعد الشرعية أنه إذا وجد إماماً يطمئن إليه ويخشع في صلاته وقراءته يلزم ذلك أو يكثر من ذلك معه، والأمر في ذلك واضح لا حرج فيه بحمد الله فلو انتقل إلى إمام آخر لا نعلم فيه بأساً إذا كان قصده الخير وليس قصده شيئاً آخر من رياء أو غيره، لكن الأقرب من حيث القواعد الشرعية أنه يلزم المسجد الذي الأقرب من حيث القواعد الشرعية أنه يلزم المسجد الذي فيه الخشوع والطمأنينة وحسن القراءة أو فيه تكثر

المصلين بأسبابه إذا صلى فيه كثر المصلون بأسبابه يتأسون به، أو لأنه يفيدهم وليس عندهم من يفيدهم ويذكرهم بعض الأحيان، أو يلقي عليهم درساً، بمعنى أن يحصل لهم بوجوده فائدة، فإذا كان هكذا فكونه في هذا المسجد الذي فيه الفائدة منه أو من غيره، أو كونه أقرب إلى خشوع قلبه والطمأنينة وتلذذه بالصلاة فيه فكل هذا مطلوب.

● وسئل حفظه الله تعالى: هل الأفضل للإمام أن يكمل قراءة القرآن في صلاة التراويح؟

■ فأجاب قائلًا: الأمر في هذا واسع، ولا أعلم دليلًا يدل على أن الأفضل أن يكمل القراءة، إلا أن بعض أهل العلم قال: يستحب أن يسمعهم جميع القرآن حتى يحصل للجهاعة سهاع القرآن كله، ولكن هذا ليس بدليل واضح، فالمهم أن يخشع في قراءته ويطمئن ويرتل ويفيد الناس ولو ما ختم، ولو ما قرأ إلا نصف القرآن أو ثلثي القرآن فليس المهم أن يختم وإنها المهم أن ينفع الناس في صلاته وفي خشوعه وفي قراءته حتى يستفيدوا ويطمئنوا، فإن تيسر له أن يكمل القراءة فالحمد لله، وإن لم يتيسر فإن تيسر له أن يكمل القراءة فالحمد لله، وإن لم يتيسر

كفاه ما فعل وإن بقي عليه بعض الشيء لأن عنايته بالناس وحرصه على خشوعهم وعلى إفادتهم أهم من كونه يختم، فإذا ختم بهم من دون مشقة وأسمعهم القرآن كله فهذا حسن.

● وسئل سهاحته: هل يمكن أن يستفاد من مدارسة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان أفضلية ختم القرآن؟

■ فأجاب بقوله: يستفاد منها المدارسة وأنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من يفيده وينفعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دارس جبرائيل للإستفادة، لأن جبرائيل هو الذي يأتي من عند الله جل وعلا، وهو السفير بين الله والرسل. فجبرائيل لا بد أن يفيد النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من جهة الله عز وجل، من جهة إقامة حروف القرآن ومن جهة معانيه التي أرادها الله، فإذا دارس الإنسان من يعينه على فهم القرآن ومن يعينه على وقامة ألفاظه فهذا مطلوب. كما دارس النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل، وليس المقصود أن جبرائيل أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جبرائيل هوالرسول من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جبرائيل هوالرسول

الذي أتى من عند الله فيبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمره الله به من جهة القرآن ومن جهة ألفاظه ومن جهة معانيه، فالرسول عليه الصلاة والسلام يستفيد من جبرائيل من هذه الحيثية، لا أن جبرائيل أفضل من عليه الصلاة والسلام بل هو أفضل البشر وأفضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام، لكن المدارسة فيها خير كثير للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، لأنها مدارسة لما يأتي به من عندالله وليستفيد مما يأتي به من عند الله عز وجل.

وفيه فائدة أخرى وهي أن المدارسة في الليل أفضل من النهار لأن هذه المدارسة كانت في الليل ومعلوم أن الليل أقرب إلى إجتماع القلب وحضوره والإستفادة أكثر من المدارسة نهاراً.

وفيه أيضاً من الفوائد: شرعية المدارسة وأنها عمل صالح حتى ولو في غير رمضان، لأن فيه فائدة لكل منهما ولو كانوا أكثر من اثنين فلا بأس يستفيد كل منهم من أخيه ويشجعه على القراءة وينشطه، فقد يكون لا ينشط إذا جلس وحده لكن إذا كان معه زميل له يدارسه أو زملاء كان ذلك أشجع له وأنشط له مع عظم الفائدة فيها

يحصل بينهم من المذاكرة والمطالعة فيها قد يشكل عليهم كل ذلك فيه خير كثير.

ويمكن أن يفُهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة من الإمام على الجماعة في رمضان نوع من هذه المدارسة لأن في هذا إفادة لهم عن جميع القرآن، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يحب ممن يؤمهم أن يختم بهم القرآن وهذا من جنس عمل السلف في محبة سماع القرآن كله، ولكن ليس هذا موجباً لأن يعجل ولا يتأنى في قراءته، ولا يتحرى الخشوع والطمأنينة بل تحري هذه الأمور أولى من مراعاة الختمة.

- وسئل: ما رأيكم حفظكم الله ونفع بعلومكم فيها يفعله بعض الأئمة من تخصيص قدر معين من القرآن لكل ركعة ولكل ليلة؟
- فأجاب قائلًا: لا أعلم في هذا شيئاً لأن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام فإذا رأى أن من المصلحة أن يزيد في بعض الليالي أو بعض الركعات لأنه أنشط، ورأى من نفسه قوة في ذلك، ورأى من نفسه تلذذاً بالقراءة فزاد بعض الأيات لينتفع وينتفع من خلفه، فإنه إذا حسن بعض الأيات لينتفع وينتفع من خلفه، فإنه إذا حسن

صوته وطابت نفسه بالقراءة وخشع فيها ينتفع هو ومن ورائمه فإذا زاد بعض الآيات في بعض الركعات أو في بعض الليالي فلا نعلم فيه بأساً والأمر واسع بحمد الله تعالى.

● وسئل سياحته أعلى الله مكانته: عن مراعاة حال الضعفاء من كبار السن ونحوهم في صلاة التراويح؟ ■ فأجاب بقوله: هذا أمر مطلوب في جميع الصلوات، في الـتراويح وفي الفـرائض لقـوله صلى الله عليه وسلم «أيكم أمَّ الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والصغير وذا الحاجة» فالإمام يراعى المأمومين ويرفق بهم في قيام رمضان وفي العشر الأخيرة وليس الناس سواء، فالناس يختلفون فينبغى له أن يراعى أحوالهم ويشجعهم على المجيء وعلى الحضور فإنه متى أطال عليهم شق عليهم ونفرهم من الحضور، فينبغي له أن يراعي ما يشجعهم على الحضور ويرغبهم في الصلاة ولو بالإختصار وعدم التطويل، فصلاة يخشع فيها الناس ويطمئنون فيها ولو قليلا خير من صلاة يحصل فيها عدم الخشوع ويحصل فيها الملل والكسل.

- وسئل حفظه الله تعالى: ما الضابط في عدم التطويل فبعض الناس يشكون من التطويل؟
- فأجاب قائلاً: العبرة بالأكثرية والضعفاء، فإذا كان الأكثرية يرغبون في الإطالة بعض الشيء وليس فيهم من يراعى من الضعفة والمرضى أو كبار السن فإنه لا حرج في ذلك، وإذا كان فيهم الضعيف من المرضى أو من كبار السن فينبغي للإمام أن ينظر إلى مصلحتهم. ولهذا جاء في حديث عثمان بن أبي العاص قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «اقتد بأضعفهم» وفي الحديث الآخر: «فإن وراءه الضعيف والكبير» كما تقدم، فالمقصود أنه يراعي الضعفاء من جهة تخفيف القراءة والركوع والسجود وإذا كانوا متقاربين يراعى الأكثرية.
- وسئل: هل هناك فرق بين التراويح والقيام؟ وهل من دليل على تخصيص العشر الأواخر بطول القيام والركوع والسجود؟
- فأجاب بقوله: الصلاة في رمضان كلها تسمى قياماً كم قال صلى الله عليه وسلم: «من قام رمضان إيهاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» فإذا قام ما تيسر منه

مع الإمام سمى قياماً ولكن في العشر الأخيرة يستحب الإطالة لأنه يشرع إحياؤها بالصلاة والقراءة والدعاء لأن الرسول عليها لصلاة والسلام كان يحيي الليل كله في العشر الأخيرة ولهذا شرعت الإطالة فيهاكما أطال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قرأ في بعض الليالي بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل في العشر الأخيرة ويحييها فلهذا شرع للناس إحياؤها والإطالة فيها حتى يتأسوا به صلى الله عليه وسلم، بخلاف العشرين الأُوُل فإنه ما كان النبى عليها لصلاة والسلام يحييها كان يقوم وينام عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الأحاديث، أما في العشر الأخيرة فكان عليه الصلاة والسلام يحيى الليل كله ويوقظ أهله ويشد المئزر عليه الصلاة والسلام ولأن فيها ليلة مباركة، ليلة القدر.

# وسئل أيضاً: عن حمل الإمام للمصحف؟

■ فأجاب قائلًا: لا بأس بهذا على الراجح، وفيه خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا حرج أن يقرأ من المصحف إذا كان لم يحفظ، أو كان حفظه ضعيفاً

وقراءته من المصحف أنفع للناس وأنفع له فلا بأس بذلك. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعليقاً في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنه كان مولاها ذكوان يصلي بها في الليل من المصحف والأصل جواز هذا ولكن أثر عائشة يؤيد ذلك أما إذا تيسر الحافظ فهو أولى لأنه أجمع للقلب وأقل للعبث لأن حمل المصحف يحتاج وضع ورفع وتفتيش الصفحات فيصار إليه عند الحاجة وإذا استغنى عنه فهو أفضل.

### وسئل سهاحته: عن حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح؟

■ فأجاب بقوله: لا أعلم لهذا أصلاً والأظهر أن يخشع ويطمئن ولا يأخذ مصحفاً بل يضع يمينه على شماله كما هي السنة، يضع يده اليمنى على كفه اليسرى الرسغ والساعد ويضعها على صدره هذا هو الأرجح والأفضل، وأخذ المصحف يشغله عن هذه السنن ثم قد يشغل قلبه وبصره في مراجعة الصفحات والآيات وعن سماع الإمام، فالذي أرى أن ترك ذلك هو السنة، وأن يستمع وينصت ولا يستعمل المصحف فإن كان عنده

علم فتح على إمامه وإلا فتح غيره من الناس ثم لو قدر أن الإمام غلط ولم يفتح عليه ما ضر ذلك في غير الفاتحة إنها يضر في الفاتحة خاصة، لأن الفاتحة ركن لا بد منها أما لو ترك بعض الآيات من غير الفاتحة ما ضره ذلك إذا لم يكن وراءه من ينبهه. ولو كان واحد يحمل المصحف ويفتح على الإمام عند الحاجة فلعل هذا لا بأس به أما أن كل واحد يأخذ مصحفاً فهذا خلاف السنة.

# وسئل غفر الله له: ـ عن ظاهرة إرتفاع الأصوات بالبكاء؟

■ فأجاب بقوله: لقد نصحت كثيراً من إتصل بي بالحذر من هذا الشيء وأنه لا ينبغي لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم ويشوش على المصلين وعلى القارىء، فالذي ينبغي للمؤمن أن يحرص على أن لا يسمع صوته بالبكاء وليحذر من الرياء فإن الشيطان قد يجره إلى الرياء، فينبغي له أن لا يؤذي أحداً بصوته ولا يشوش عليهم، ومعلوم أن بعض الناس ليس ذلك باختياره بل يغلب عليه من غير قصد وهذا معفو عنه إذا كان بغير يغلب عليه من غير قصد وهذا معفو عنه إذا كان بغير

اختياره، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قرأ يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وجاء في قصة أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف ولكن هذا ليس معناه أنه يتعمد رفع صوته بالبكاء وإنها شيء يغلب عليه من خشية الله عز وجل. فإذا غلبه البكاء من غير قصد فلا حرج عليه في ذلك.

#### وسئل جزاه الله كل خير: عن حكم ترديد الإمام لبعض آيات الرحمة أو العذاب؟

■ فأجاب قائلاً: لا أعلم في هذا بأساً لقصد حث الناس على التدبر والخشوع والإستفادة، فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه ردد قوله تعالى: «إن تعذبهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» رددها كثيرًا عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أنه إذا كان لقصد صالح لا لقصد الرياء فلا مانع من ذلك، لكن إذا كان يرى أن ترديده لذلك قد يزعجهم ويحصل به أصوات مزعجة من البكاء فترك ذلك أولى حتى لا يحصل مزعجة

تشويش، أما إذا كان ترديد ذلك لا يترتب عليه إلا خسوع وتدبر وإقبال على الصلاة فهذا كله خير.

#### ● وسئل أيضاً: عن ترديد آيات الصفات؟

 ا فأجاب بقوله: لا أعلم في هذا شيئاً منقولاً، لأن الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه تفصيل بين آيات الصفات وغيرها فيها نعلم، فقد يكون البكاء والخشوع عندها، فآيات الصفات لاشك أنها مما يؤثر ويستدعى البكاء لأنه يتذكر عظمة الله وعظيم إحسانه فيبكي مثل قوله جل وعلا: ﴿إِنْ رَبُّكُمُ اللَّهُ الذِّي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوىٰ على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً ﴾ الآية. فإنه إذا تدبرها أوجب له ذلك البكاء والخشوع من خشية الله جل وعلا وهكذا ما أشبهها من الآيات مثل قوله تعالى: ﴿ هـ و الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، إلى آخر السورة، كل هذه الآيات مما يسبب البكاء لتذكره عظمة الله وكمال إحسانه وصفاته إلى

عباده، وكمال معاني هذه الصفات فيؤثر عليه ما يسبب البكاء، فالتدبر للآيات التي فيها أسماء الله وصفاته مهم جداً كتدبر الآيات التي فيها ذكر الجنة والنار وفيها ذكر الرحمة والعذاب وكان عليه الصلاة والسلام إذا مرت به آية التسبيح سبح في صلاة الليل، وإذا مرت به آية وعيد استعاذ وإذا مرت به آيات الوعد دعا، روى ذلك حذيفة رضي الله عنه، عنه عليه الصلاة والسلام هذا من فعله عليه الصلاة والسلام هذا من فعله والتعوذ عند آيات الخوف والتسبيح عند آيات أسماء الله وصفاته.

# ● وسئل رعاه الله: \_ عمن يبكي في الدعاء ولا يبكي عند سياع كلام الله تعالىٰ؟

■ فأجاب بقوله: ـ هذا ليس باختياره فقد تتحرك نفسه في الدعاء ولا تتحرك في بعض الآيات، لكن ينبغي له أن يعالج نفسه ويخشع في قراءته أعظم مما يخشع في دعائه لأن الخشوع في القراءة وفي الدعاء كان ذلك كله طيباً لأن الخشوع في الدعاء أيضاً من أسباب الإجابة، لكن ينبغي أن تكون عنايته بالقراءة

أكثر لأنه كلام الله فيه الهدى والنور، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتدبر ويتعقل وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويبكون عند تلاوته ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إقرأ عليَّ القرآن. قال عبدالله: كيف أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالىٰ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ﴿ قال: حسبك. قال ابن مسعود: فالتفت إليه، أو قال: فرفعت رأسي إليه فإذا عيناه تذرفان. يعني يبكي، وظاهره أنه يبكى بكاء ليس فيه صوت وإنما عرف ذلك بوجود الدمع. كذلك حديث عبدالله بن الشخير أنه سمع لصدره صلىٰ الله عليه وسلم أزيزاً كأزيز المرجل من البكاء فهذا يدل على أنه قد يحصل له صوت لكنه ليس بمزعج .

● وسئل عن حكم التباكي؟ وعن صحة ما ورد في ذلك؟

■ فأجاب بقوله: ورد في بعض الأحاديث: «إن لم تبكوا فتباكوا» ولكن لا أعلم صحته، وقد رواه أحمد،

ولكن لا أذَّكر لأن صحة الزيادة المذكوره وهي: «فإن لم تبكوا فتباكوا» إلا أنه مشهور على ألسنة العلماء لكن يحتاج إلى مزيد عناية لأني لا أذكر الآن حال سنده. والأظهر أنه لا يتكلف بل إذا حصل بكاء فليجاهد نفسه على أن لا يزعج الناس بل يكون بكاءاً خفيفاً ليس فيه إزعاج لأحد حسب الطاقة والإمكان.

● وسئل أعلى الله منزلته: عن معنى التغني بالقرآن؟

فأجاب بقوله: جاء في السنة الصحيحة الحث على التغني بالقرآن، يعني تحسين الصوت به وليس معناه أن يأتى به كالغناء، وإنها المعنى تحسين الصوت بالتلاوة ومنه الحديث الصحيح: «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به» وحديث: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به» ومعناه تحسين الصوت بذلك كها تقدم. بالقرآن يجهر به» ومعناه تحسين الصوت بذلك كها تقدم. ومعنى الحديث المتقدم «ما أذن الله» أي ما استمع الله «كأذنه» أي كاستهاعه، وهذا إستهاع يليق بالله لا يشابه صفات خلقه مثل سائر الصفات يقال في إستهاعه سبحانه وإذنه مثل ما يقال في بقية الصفات على الوجه اللائق بالله وإذنه مثل ما يقال في بقية الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى كها قال

عز وجل: ﴿ليس كمثله شيء وهـ و السميع البصـير﴾ والتغني الجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه حتى يحرك القلوب لأن المقصود تحريك القلوب بهذا القرآن حتى تخشع وحتى تطمئن وحتى تستفيد، ومن هذا قصة أبي موسىٰ الأشعري رضي الله عنه لما مر عليه النبي صلىٰ الله عليه وسلم وهو يقرأ فجعل يستمع له عليه الصلاة والسلام وقال: «لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود» فلما جاء أبـو موسىٰ أخـبره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال أبو موسىٰ: لو علمت يارسول الله أنك تستمع إليَّ لحبرته لك تحبيراً. ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فدل على أن تحبير الصوت وتحسين الصوت والعناية بالقراءة أمر مطلوب ليخشع القارىء والمستمع ويستفيد هذا وهذا.

# ● وسئل ساحته: عن أقل مدة يختم فيها القرآن؟

■ فأجاب قائلاً: ليس فيه حد محدود إلا أن الأفضل أن لا يقرأه في أقل من ثلاث كما في حديث عبدالله بن عمرو: «لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث». فالأفضل أن يتحرى في قراءته الخشوع والترتيل والتدبر، وليس المقصود

العجلة، بل المقصود أن يستفيد وينبغي أن يكثر القراءة في رمضان كما فعل السلف رضي الله عنهم ولكن مع التدبر والتعقل فإذا ختم في كل ثلاث فحسن، وبعض السلف قال: إنه يستثنى من ذلك أوقات الفضائل وأنه لا بأس أن يختم كل ليلة أو في كل يوم كما ذكروا هذا عن الشافعي وعن غيره ولكن ظاهـر السنة أنه لا فرق بين رمضان وغيره وأنه ينبغي له أن لا يعجل وأن يطمئن في قراءته وأن يرتل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبدالله بن عمرو فقال: «إقرأه في سبع» هذا آخر ما أمره به وقال: «لا يفقه من قراءه في أقل من ثلاث» ولم يقل إلا في رمضان فَحَمْلُ بعض السلف هذا على غير رمضان محل نظر والأقرب والله أعلم إن المشروع للمؤمن أن يعتني بالقرآن ويجتهد في إحسان قراءته وتدبر القرآن والعناية بالمعاني ولا يعجل والأفضل أن لا يختم في أقل من ثلاث هذا هو الذي ينبغي حسب ما جاءت به السنة ولو في رمضان.

● وسئل أيضاً: عن تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس خصوصاً إذا كان يذهب لمناطق بعيدة ليصلي بهم التراويح؟

■ فأجاب: التحديد ما ينبغي، وقد كرهه جمع من السلف، فإذا ساعدوه بشيء غير محدد فلا حرج في ذلك. أما الصلاة فصحيحه لا بأس بها إن شاء الله ولو حددوا له مساعدة لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك وأن تكون المساعدة ما فيها مشارطة هذا هو الأفضل والأحوط كها قاله جمع من السلف رحمة الله عليهم. وقد يستأنس لذلك بقوله صلى الله عليه لعثهان بن أبي العاص رضي الله عنه: «واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً» وإذا كان هذا في المؤذن فالإمام أولى؟! والمقصود أن المشارطة في الإمامة غير لائقة وإذا ساعده الجماعة بها يعينه على أجرة السيارة فهذا حسن من دون مشارطة.

● وسئل سهاحته: عن حكم المداومة على قراءة ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ و ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ و ﴿قل هو الله أحد﴾ في الركعات الثلاثة الأخيرة من صلاة التهجد. وعن ما ورد من قراءة السور الثلاث الأخيرة من القرآن في الركعة الأخيرة التي يوتر بها؟

■ فأجاب بقوله: هذا هو الأفضل لكن إذا تركه بعض

الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بواجب فحسن وإلا فالأفضل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كأن يقرأ بسبح والكافرون وقل هو الله أحد في الثلاث التي يوتر بها. لكن إذا تركها الإنسان بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بلازم مثل ما قال بعض السلف في ترك قراءة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان في بعض الأحيان في صلاة الفجر يوم الجمعة من باب إشعار الناس أنها ليست بلازمة ، وإلا فالسنة قراءتهما في صلاة الفجر في كل جمعة لكن إذا تركها الإمام بعض الأحيان ليعلم الناس أن هذا ليس بواجب فهذا لا بأس به مثل ترك قراءة سبح والكافرون وقل هو الله أحد في الثلاث التي يوتر بها كما تقدم ليعلم الناس أن قراءتها ليس بواجبه لكن الأفضل أن يكثر من قراءتها ويكون الغالب عليه ذلك، وأما ما ورد من قراءة السور الثلاث الأخيرة من القرآن فضعيف والمحفوظ أن يقرأ بعد الفاتحة سورة قل هو الله أحد فقط. في الركعة التي يوتر بها.

وسئل سياحته: عن حكم دعاء ختم القرآن؟
 ■ فأجاب بقوله: لم يزل السلف يختمون القرآن ويقرؤون دعاء الختمة في صلاة رمضان ولا نعلم في هذا

نزاعا بينهم فالأقرب في مثل هذا أنه يقرأ لكن لا يطول على الناس، ويتحرى الدعوات المفيدة والجامعة مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب جوامع الـدعـاء ويدع ما سوىٰ ذلك. فالأفضل للإمام في دعاء ختم القرآن والقنوت تحري الكلمات الجامعة وعدم التطويل على الناس ويقرأ اللهم اهدنا فيمن هديت الذي ورد في حديث الحسن في القنوت ويزيد معه ما يتيسر من الدعوات الطيبة كما زاد عمر ولا يتكلف ولا يطول على الناس ولا يشق عليهم، وهكذا في دعاء ختم القرآن يدعو بها يتيسر من الدعوات الجامعة، يبدأ ذلك بحمد الله والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام ويختم فيها يتيسر من صلاة الليل أو في الوتر ولا يطول على الناس تطويلًا يضرهم ويشق عليهم . وهـذا معـروف عن السلف تلقاه الخلف عن السلف، وهِ كِذَا كَانَ مَشَائِخُنَا مِع تَحْرِيهِم للسُّنَّة وعنايتهم بها يفعلون ذلك،تلقاه آخرهم عن أولهم ولا يخفي على أئمة الدعوة ممن يتحرى السنة ويحرص عليها. فالحاصل أن هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه بل هو مستحب لما فيه من تحري إجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله عز وجل، وكان أنس رضي الله عنه إذا أكمل القرآن جمع أهله ودعا في خارج الصلاة، فهكذا في الصلاة فالباب واحد لأن الدعاء مشروع في الصلاة وخارجها وجنس الدعاء مما يشرع في الصلاة فليس بمستنكر.

ومعلوم أن الدعاء في الصلاة مطلوب عند قراءة آية العـذاب وعند آية الرحمة يدعو الإنسان عندها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل فهذا مثل ذلك مشروع بعد ختم القرآن، وإنها الكلام إذا كان في داخل الصلاة أما في خارج الصلاة فلا أعلم نزاعاً في أنه مستحب الدعاء بعد ختم القرآن، لكن في الصلاة هو الذي حصل فيه الإثارة الآن والبحث فلا أعلم عن السلف أن أحداً أنكر هذا في داخل الصلاة كما إني لا أعلم أحداً أنكره خارج الصلاة هذا هو الذي يعتمد عليه في أنه أمر معلوم عند السلف قد درج عليه أولهم وآخرهم فمن قال إنه منكر فعليه الدليل وليس على من فعل ما فعله السلف وإنها أقامه الدليل على من أنكره وقال إنه منكر أو إنه بدعة هذا ما درج عليه سلف الأمة وساروا عليه وتلقاه خلفهم عن سلفهم وفيهم العلماء والأخيار والمحدثون وجنس الدعاء في الصلاة معروف من النبي

عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل فينبغي أن يكون هذا من جنس ذاك.

وسئل سهاحته: ما موضع دعاء ختم القرآن؟ وهل
 هو قبل الركوع أم بعد الركوع؟

■ فأجاب قائلًا: الأفضل أن يكون بعد أن يكمل المعوذتين فإذا أكمل القرآن يدعو سواء في الركعة الأولىٰ أو في الثانية أو في الأخيرة يعني بعد ما يكمل قراءة القرآن يبدأ في الدعاء بها يتيسر في أي وقت من الصلاة في الأولى منها أو في الوسط أو في آخر ركعة. كل ذلك لا بأس به، المهم أن يدعو عند قراءة آخر القرآن والسنة أن لا يطول وأن يقتصر، على جوامع الدعاء في القنوت وفي دعاء ختم القرآن. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع وقنت بعد الركوع والأكثر أنه قنت بعد الركوع ودعاء ختم القرآن من جنس القنوت في الوتر لأن أسبابه الانتهاء من ختم القرآن والشيء عند وجود سببه يشرع فيه القنوت عند وجود سببه وهو الركعة الأخيرة بعدما يركع وبعدما يرفع من الركوع لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأسباب الدعاء في ختم القرآن هو نهاية القرآن لأنه نعمة عظيمة أنعم الله بها على العبد فهو أنهى كتاب الله وأكمله فمن هذه النعمة أن يدعو الله أن ينفعه بهدى كتابه وأن يجعله من أهله وأن يعينه على ذكره وشكره وأن يصلح قلبه وعمله لأنه بعد عمل صالح كما يدعو في آخر الصلاة بعد نهايتها من دعوات عظيمة قبل أن يسلم بعد أن من الله عليه بإكمال الصلاة وإنهائها وهكذا في الوتر يدعو في القنوت بعد إنهاء الصلاة وإكمالها.

● وسئل أيضاً: هل هناك دعاء معين لختم القرآن؟ وما صحة الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالىٰ؟

■ فأجاب قائلاً: لم يرد دليل على تعيين دعاء معين فيها نعلم ولذلك يجوز للإنسان أن يدعو بها شاء ويتخير من الأدعية النافعة كطلب مغفرة الذنوب والفوز بالجنة والنجاة من النار والإستعاذة من الفتن وطلب التوفيق لفهم القرآن الكريم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى والعمل به وحفظه ونحو ذلك لأنه ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو،

أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عنه شيء في ذلك فيها أعلم.

أما الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا أعلم صحة هذه النسبة إليه ولكنها مشهورة بين مشائخنا وغيرهم ولكنني لم أقف على ذلك في شيء من كتبه والله أعلم\*.

### ● وسئل : عن تتبع الختهات في المساجد؟

■ فأجاب بقوله: هذا له أسبابه،فإذا كانت رجاء قبول الدعاء لأن الله جل وعلا قد وعد بالإجابة وقد يجاب هذا ولا يجاب هذا، فالذي ينتقل إلى المساجد إذا كان قصده خيراً لعله يدخل في هؤلاء المستجاب لهم يرجو أن الله يحيبهم ويكون معهم فلا حرج في ذلك إذا كان بنية صالحة وقصد صالح رجاء أن ينفعه الله بذلك ويقبل دعائهم وهو معهم.

 <sup>\*</sup> نقل هذا الجواب من مجلة البحوث الإسلامية العدد «٢٠»
 ص١٨٦.

- وسئل سهاحته: عن السفر إلى مكة والمدينة لقصد حضور الختمة؟
- فأجاب قائلاً: السفر إلى مكة أو المدينة قربة وطاعة، للعمرة أو للصلاة في المسجد الحرام أو للصلاة في المسجد النبوي في رمضان وفي غيره بإجماع المسلمين ولا حرج في هذا لأن حضور الختمة ضمن الصلاة في الحرمين وقد يكون معه عمرة فهو خير يجر إلى خير.
- وسئل سهاحته: عن حكم دعاء القنوت في الوتر وفي الفجر؟
- فأجاب بقوله: دعاء القنوت في الوتر سنة وإذا تركه بعض الأحيان فلا بأس. أما القنوت دائماً في صلاة الفجر فليس بمشروع بل هو محدث، فقد ثبت في مسند أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة رحمهم الله عن سعد بن طارق بن اشيم الأشجعي أن سعداً قال: يا أبت إنك صليت خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، أفكانوا يقنتون في الفجر؟. فقال: أي بني

محدث. فبين طارق أن هذا محدث وثبت من حديث أنس ومن حديث غير أنس كأبي هريرة وجماعة أنه كان يقنت في النوازل في الصبح وغيرها. فإذا وقع ابتلاء من عدو نزل بالمسلمين أو سرية قتلت من سرايا المسلمين أو ما أشبه ذلك شرع القنوت من الأئمة في المساجد في الركعة الأخيرة من الفجر بعد الركوع بقدر النازلة أياماً أو شهرا أو نحو ذلك ثم يمسكون لا يستمرون. هذا هو السنة عند الحاجة والنازلة يدعو ويقنت الأئمة من غير إستمرار، أما الإستمرار دائماً في الفجر أو غيرها فهذا خلاف السنة. أما الأحاديث الواردة في القنوت في الصبح دائماً فهي ضعيفة عند المحققين من أئمة الحديث. والله ولي التوفيق.

وسئل: عن حكم رفع اليدين في قنوت الوتر؟

فأجاب قائلًا: يشرع رفع اليدين في قنوت الوتر لأنه من جنس القنوت في النوازل، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حين دعائه في قنوت النوازل.
 أخرجه البيهقي رحمه الله بإسناد صحيح.

- وسئل سهاحته: هل من السنة أن يبدأ الإمام
   دعاء القنوت بالحمد لله والصلاة على النبي عليه
   الصلاة والسلام؟
- فأجاب بقوله: لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يبدؤون في دعاء القنوت بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والذي جاء في حديث الحسن بن علي رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول في قنوت الوتر «اللهم إهدني فيمن هديت» إلى آخره ولم يذكر فيه أنه علمه أن يحمد الله وأن يصلى على النبي ثم يقول اللهم إهدني . . . لكن من حيث الأصل قد ثبت عنه صلىٰ الله عليه وسلم أنه بدأ في الدعاء بالحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كحديث دعاء الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه . . الحديث وكحديث فضالة بن عبيد أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: عجل هذا. ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على

النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بها شاء» فهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على شرعية البدء بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على النبي أمام الدعاء ولكن يرد على ا هذا أن العبادات توقيفية وأنه لا يشرع فيها إلا ما شرعه الله فالقول بأنه يشرع للداعي في القنوت أن يبدأ بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى دليل واضح خاص لأنه يوجد أدعية دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مثل الدعاء في السجود. ولم يبلغنا أنه جاء في شيء من الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في السجود فليحمد الله وليصل على النبي مع أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء». وقال عليه الصلاة والسلام: «أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمين أن يستجاب لكم» رواهما مسلم في صحيحه ومعنى قوله «فقمين» أي حرى أن يستجاب لكم. ولم يذكر في الحديثين الحمد والصلاة علىٰ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام وهكذا في الدعاء بين

السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا بقوله «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني» ولم يذكر في الراوية أنه حمد الله وصليٰ عليٰ النبي في هذا الدعاء. فيظهر من هذا أن استحباب الحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أول الدعاء هذا هو الأصل في الدعاء الذي يدعو به الإنسان لكن الدعوات المشروعة التي لم ينقل فيها الحمد والثناء أمامها الأظهر أنه يؤتي بها على ما نقلت وأن لا تبدأ بالحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأن ذلك لم يرد في النص ولو بدأ الإنسان بحمد الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها لم نعلم في هذا بأساً عملًا بالأصل، لكن لا أعلم أن أحــداً نقـله عن الـنـبي صلىٰ الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في دعاء القنوت، فالأفضل عندي والأقرب للأدلة أنه يبدأ فيه بالدعاء «اللهم اهدنا فيمن هديت» كما نقـل وقـد أدركنا مشائخنا رحمهم الله هكذا يبدؤون في القنوت بهذا الدعاء «اللهم اهدنا فيمن هديت» في رمضان ولم أعلم إلى يومي هذا عن أحد من أهل العلم أو من الصحابة وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء لا أعلم أن أحداً بدأ القنوت في الوتر أو النوازل بالحمد والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ومن علم شيئاً يدل على ذلك شرع له المصير إليه لأن من علم حجة على من لم يعلم. والله ولي التوفيق.

- وسئـل ساحتـه: ـ هل يشـترط أن يكون الدعاء منقولاً؟ وعن حكم الزيادة على المأثور؟
- فأجاب بقوله: ـ لا بأس أن يدعو الإنسان بها يتيسر من الدعوات وإن لم تنقل إذا كانت الدعوات في نفسها صحيحة، فلا بأس بالدعاء بها وإن لم تنقل فليس من شرط الدعاء أن يكون منقولاً مأثوراً ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما علم ابن مسعود دعاء التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو» وفي اللفظ الأخر: «ثم ليتخير من المسألة ما شاء» ولم يحدد. وفي الخديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا

أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن تدخر له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك». قالوا يارسول الله: إذا نكثر. قال: «الله أكثر». ولم يخص دعاء دون دعاء فدل ذلك على أن الأمر واسع وأن الإنسان يختار من الدعوات ما يراه مناسباً بحسب حاجته والحاجات تختلف.

والإعتناء بالـدعاء المأثور أفضل، لكن الحاجات الأخرى التي تعرض له يدعو فيها بها يناسبها.

- وسئل سهاحته: عن حكم السجع في الدعاء؟ والتوسع في وصف الجنة أو النار من أجل ترقيق القلوب؟
- فأجاب بقوله: لا أعلم في هذا شيئاً إذا كان ليس فيه تكلف أما السجع المتكلف فلا ينبغي، ولهذا ذم النبي عليه الصلاة والسلام من سجع وقال: «هذا سجع كسجع الكهان» في حديث حمل بن النابغة الهذلي، لكن إذا كان سجعاً غير متكلف فقد وقع في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الأخيار، فالسجع غير المتكلف لا

حرج فيه، إذا كان في نصر الحق أو في أمر مباح. وتكرار الدعوات فيها يتعلق بالجنة أو النار وتحريك القلوب. كل ذلك مطلوب شرعاً.

- وسئل سهاحته: عن الدعاء المأثور إذا ورد بصيغة المفرد فهل يدعو به الإمام كها هو أو يأتي به بصيغة الجمع؟
- فأجاب قائلاً: يدعو بصيغة الجمع، فيقول: «اللهم اهدنا فيمن هديت» الخ. لأنه يدعو لنفسه وللمأمومين.
- وسئل سهاحته: بعض الناس إذا صلى مع الإمام الوتر وسلم الإمام قام وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل فها حكم هذا العمل؟ وهل يعتبر إنصرف مع الإمام؟
- فأجاب قائلًا: لا نعلم في هذا بأساً نص عليه العلماء ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل.

ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف لأنه

قام معه حتى إنصرف الإمام وزاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل فلا بأس بهذا ولا يخرج به عن كونه ما قام مع الإمام حتى إنصرف لكنه لم ينصرف معه بل تأخر قليلًا.

وسئل: ما رأى سهاحتكم فيها يقوم به بعض الأئمة
 من التوكيل لمن يقوم مقامه في الصلاة في آخر رمضان
 بعد ختم القرآن من أجل العمرة؟

■ فأجاب قائلاً: الذي يظهر لي التوسعة في هذا وعدم التشديد ولا سيها إذا تيسر نائب صالح يكون في قراءته وصلاته مثل الإمام أو أحسن من الإمام فالأمر في هذا واسع جداً والمقصود أنه إذا اختار لهم إماماً صالحاً ذا صوت حسن وقراءة حسنة فلا بأس، أما كونه يعجل في صلاته أو يعجل في ختمته على وجه يشق عليهم من أجل العمرة فهذا لا ينبغي له، بل ينبغي له أن يصلي صلاة راكدة فيها الطمأنينة وفيها الخشوع ويقرأ قراءة لا تشق عليهم ولو لم يعتمر ولو لم يختم أيضاً لما في ذلك من المصلحة العامة لجهاعته ولمن يصلى خلفه.

● وسئل ساحته: ما حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة لكي يقراء المأموم الفاتحة، وإذا لم يسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟

■ فأجاب بقوله: ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية. أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سراً ولو كان إمامه يقرأ ثم ينصت بعد ذلك لإمامه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قالوا: نعم. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن.

وهذان الحديثان يخصصان قوله عز وجل: ﴿وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ﴿ وقوله صلىٰ الله عليه وسلم: ﴿إنها جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا ﴿ الحديث رواه مسلم في صحيحه. فإن نسي المأموم قراءة الفاتحة

أو جهل وجوبها سقطت عنه كالذي جاء والإمام راكع فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة في أصح قولي العلما وهو قول أكثر أهل العلم لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سلم: «زادك الله حرصاً ولا تعد» ولم يأمره بقضاء الركعة رواه البخاري في صحيحه. أما الإمام والمنفرد فقراءة الفاتحة ركن في حقها عند جمهور أهل العلم لا تسقط عنها بوجه من الوجوه مع القدرة عليها.

- وسئل: إذا جاء الإنسان إلى المسجد ووجد الجماعة يصلون الـتراويح وهو لم يصل العشاء فهل يصلي معهم بنية العشاء؟
- فأجاب قائلاً: لا حرج أن يصلي معهم بنية العشاء في أصح قولي العلماء وإذا سلَّم الإمام قام فأكمل صلاته لما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء

ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ولم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم فكانت الأولى فرضه أما الثانية فكانت نفلاً وهم مفترضون.

● وسئل سهاحته: أيهها أفضل في نهار رمضان قراءة القرآن أم صلاة التطوع؟

■ فأجاب قائلاً: كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات وكان جبريل يدارسه القرآن ليلاً وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الحريح المرسلة وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والإعتكاف هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي هذا الشهر الكريم.

أما المفاضلة بين قراءة القارىء وصلاة المصلي تطوعاً فتختلف باختلاف أحوال الناس وتقدير ذلك راجع إلى الله عز وجل لأنه بكل شيء محيط.

● وسئل سهاحته: أيها أفضل قراءة القرآن أم الإستهاع إلى أحد القراء عبر الأشرطة المسجلة؟

■ فأجاب بقوله: الأفضل أن يعمل بها هو أصلح لقلبه وأكثر تأثيراً فيه من القراءة أو الإستهاع لأن المقصود من القراءة هو التدبر والفهم للمعنى والعمل بها يدل عليه كتاب الله عز وجل كها قال الله سبحانه ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ﴿ وقال عز وجل ﴿ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ﴾ الآية. وقال سبحانه ﴿ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ﴾ الآية.

تم بحمد الله تعالى وشكره وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

## صدر عن دار الأفسق

- ١ فضل الجماد والمجاهدين / لساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
- ٢ القضاء والقدر / لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. إعداد: فهد السليان.
  - ٣ الجشاد / لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
     إعداد : فهد السلمان . .
- ٤ توجيهات للمؤمنات حول التبرج والسفور / لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المثيمين. إعداد : فهد السليان.
- - نصائح في الختبارات / لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمن.
- ٦ الجواب الفائق في الرد على مبدل الحقائق /
   لفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين.
- ٧ علماؤنا «تراجم لعلما، العصر» / إعداد: فهد البراك.

- A \_ **| المجلس** / إعداد: \_ فهد البدراني .
- ٩ \_ غزوات الرسول (عليه) / إعداد: ـ محمد السالم.
- ١٠ ـ مختارات من زاد المعاد / لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
- 11 ـ العواصم من الفتن / الشيخ محمد بن عبدالله الدوسرى.
- ١٢ ـ الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح/
   سهاحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.